## رسالة عبدالحميد الكاتب ف نصحة ولي العهد

قال أبوالفضل أحدين أبي طاهر في كتابه المنثور والمنظوم ومن الرسائل المفردات رسالة عبدالحيدين يحيى الى عبدالله بن مروان حين وجه لمحار بة الضحاك الخارجي (١) في تعبية الحروب فانه يقال انهالاشل لها في معناها:

أمابعد فان أمير المؤمنين عندما اعتزم عليه من نوجيها الى عدو الله الجافى الاعرابي المتسكع فى حيرة الجهالة وظهر الفتنة ومهاوى الملكة ورعاء الذين عانوافى الارض فسادا وانتهكوا حومه استخفافا و بدلوا نعمالته كفرا واستحلوا دماء أهل سلمه جهلا أحب أن يعهد اليك فى اطائف أمو رك وعوام شؤنك و دغائل أحوالك ومضطر تنقلك عهدا يحملك فيه أدبه و يشرع لك عظته وان كنت والجد الله من دين الله وخلافته بحيث اصطنعك التملولا بة المهد مخصصالك بذلك دون احتك و بني أبيك

ولولا ما أمرالله به دالاعليم بتقدمة المعرفة ان كالوا أولى سابقة في (الدين) وخصيصي (٢) في العلم لاعتمد أمير المؤمنين منك على اصطناع الله اياك بما يراك أهله في

(۱) هوالضحاك بن قيس الشيباني الخارجي كان له شأن في أواخ الدولة الاموية في الكوفة وواسط حوج سنة سبع وعشر بن ومائة واستولى على الموصل وكورها قال ابن الاثير في حوادث سنة ثمان وعشر بن ومائة و بلغ مروان خبره وهو محاصر حص مشتغل بقتال أهلها في كتب الى ابنه عبداللة وهو خليفة عباجز برقياً من ان يسبرالى نصيبين فيمن معه لمينع الضحاك عن توسط الجزيرة فسار الهافي سبعة آلاف أو عانية آلاف وسار الضحاك الى نصيبين فصر عبد الله فيهاو كان مع الضحاك ما يزيد على مائة ألف ثم ان مروان سار الى الضحاك قالتقوا بنواسى كفرتو ثامن أعمال ماردين فقة الهيومة أجع فاحد قت بالضحاك وأصحابه خيول من وان وألحوا عليهم في القتال حتى قتلوهم ، قلناو كثرة ظهور الخوارج على الامو بين في آخراً من هم دعت مروان الى أن يكتب الى ابنه بهدند الرسالة من انشاء كاتبه عبد الجيد والدهشة بادية على سطورها من أمن الضحاك وجنده (۲) يقال خصه بالشي عبد الجيد والدهشة بادية على سطورها من أمن الضحاك وجنده (۲) يقال خصه بالشي خصا وخصوصا وخصوصا وخصوصية وخصيص (بالفتح والقصر وغد) وخصية وخصة ففناد

محلك من أميرا لمؤمنين وسبقك الى رغائب أخلاقه وانتزاعك مجود شيمه واستيلا تكعلى تشابه تدبيره

ولوكان المؤدّبون أخذوا العلمين عندا نفسهم ولقنوه الحاماس تلقائهم ولم يتعلموا شيآمن عندغيرهم لنحلناهم علم الغيب و وضعناهم بمنزلة خالقهم المستأثر بعلم الفيب عنهم بوحدانيته وفردانيته في الاهيته واحتجاجا (؟) منهم لتعقب ف حكمه ونثبت في سلطانه وتنفيذ ارادته على سابق مشيئته ولكن العالم الموفق المخير المخصوص بالفضل المحبو بمزية العلم أدركه معادا عليه بلطيف بحثه واذلال كنفه وصحة فهمه وهجرساً مته .

وقدتفدم أميرالمؤمنين اليك أخذا بالحجة عليك مؤدياحق الله الواجب عليه في

ارشادك وقضاء حقك وما ينظر الوالدالمني الشفيق لواده و وأمير المؤمنين يرجوان ينزهك انته عن كل شئ قبيح يهش العظمع وان يعصلك من كل مكر و حاق باحد وان يعصنك من كل آ فة استولت على امرى \* في دين أو خلق وان يبلغه فيك أحسن مالم يزل يعوده و يريه من آثار فعمة سامية بك الى ذروة الشرف ومنجحة لك يبسطة الكرم لا تحقيل في أزهر معالى الادب و والله استخلف عليك واسأله حياطتك وان يعصمك من زينغ الحوى معالى الادب و والله استخلف عليك واسأله حياطتك وان يعصمك من زينغ الحوى و يحضرك دواعي التوفيق معاناعلى الارشاد فيه فانه لا يعين على الخير ولا يوفق له الاهو اعلم ان المحكمة مسائك تفضى مضايق أواتله ابمن أمها سالمكا و ركب خبارها قاصدا الى سعة عاقبها وأمن سرحها وشرف عزها وانه الاتعاف بسخف الخفة ولا تنسى بتفريط الغفلة ولا يتعدى فيها بامن حد (\*) و وقد تلقت أخلاق الحكمة من كل جهة بفضلها من غير السخط تعب البحث في ادراكها و ولا متطاول المنال أنس وتها بل تأثلت (۱) منها أكرم معانيها واستخلص منها أعتق جواهرها ثم شمرت الى لباب مصاصها وأحوزت منفس (۲) واستخلص منها أورت منفس (۲) واستخلص منها وأحوزت منفس (۲)

واعم ان احتواءك على ذلك وسبقك اليه باخلاص تقوى الله في جيع أمورك مؤثرا لها واصطبارك على طاعته واعظام ما أمم به عليك شاكر الها مر تبطاللز يدبحسن الحياطة له والذب عنه ان تدخلك منه ساكمة ملال أوغفلة أوضياع أوسنة تهاون أوجهالة معرفة

ولا نظامیر طاالاالمکیثی (۱) اکتسبت وجعت (۲) شئ نفیس ومنفوس ومنفس کخر ج اذاکان بتنافس فیه

فان ذلك أحقىما بدئ به ونظرفيه معتمداعليه من القوة والآلة والانفراد من الاصحاب والحامة (١) فتمسك به لاجئا اليه واعتمد عليه مؤثر الهوالتجئ الى كنهه متحر زابه أنه أبلغ ماطلب به رضا الله وأنجحه مسألة وأجزله نواباوأ عوده سعياوا عمه صلاحاوا رشدك الله المناك وفهمك سداده وأخذ بقلبك الى محوده م

ثماجعلالتهف كلصباح ينع عليك ببلوغه ويظهر منك السلامة في اشراقه من نفسك نصيبا تجعله للتشكراعلى ابلاغه أياك يومك ذلك بصحةوعافية بدن وسبوغ نعم وظهور كرامة وان تقرأ من كتاب الله عزوج لجزأ تردد رأيك فى أدبه وتزين لفظك بقراءته ويحضره عقلك ناظرا فيمحكمه وتفهمه متفكرافي متشابهه فان فيه شفاء القاوب من أمراضها وجلاء وساوس الشيطان وسفاسفه وضياء معالمالنو رتبيانا لكلشي وهددي ورجة لقوم يؤمنون مثم تمهد نفسك محاهدة هواك فالهمغلاق الحسنات ومفتاح السيآت واعل انكل أعدائك الدعدة محاولها كتك ويعترض غفلتك لآنها خدع ابليس وحبائل مكره ومصائد مكيدته فأحسارها مجانبا وتوقها محترسامنها واستعذبالله من شرها وجاهدها إذا تناصرت (٢) عليك بعزم صادق لا ونية فيه وحزم نافذ لامتنوية (٣) زأيك بعد اصداره عليك وصدق غالب لا مطمع في تكذيبه ومضاءة صارمة لااماة معها ونيسة صحيحة لاخلجة (٤) شك فيها فان ذلك ظهرى (٥) صدق لكعلى ردهاعنك وقطعهادون مانتطلع اليه منكوهي وأقية لك سنحطة ربك داعية لك رضا العامة ساترة عليك عيبمن دونك فازدن به ملتحفا واصب باخلاقك مواضعها الحيدة منها وتوقء عليها التي تقطعك عن باوغها وتقصر بك عن ساميها فحاول باوغ غايته مرزالهابسبق الطلب الىاصابة الموضع محصنا لاعمالك من التجب فانه رأس الهوى وأول الغوابة ومقاد الحلسكة عارسا أخلاقك من الآفات المتصادي العادات وذميم إيشارها من حيث أتت الغفلة وانتشر الضياع ودخل الوهن فتوق الآفات على عقلك فان شواهد الحق ستظهر باماراتها تصديق رأيك عند ذوى النهى وحال الرأى و فص النظر . فاجتلب لنفسك محودالة كروباق لسان الصدق بالحذر لمانقدم اليك فيه أمير المؤمنين متحرزامن دخول الآفات عليك من حيث أمنك وقلة نقتك محكمها

<sup>(</sup>۱) الاقارب(۲) تناصرت الاخبارصدق بعضها بعضا (۳) استثناء (٤) اضطراب (۵) اظهرى ما يجعله المرء عدة له عند مس الحاجة اليه

ومنها ان الله أمورك بالقصه وتصون سرك بالكنمان وتدارى جندك بالانصاف وتذلل نفسك العدل وتحصن عبو بك بتقويم أودك و أناتك فوقها الملال وفوت العمل ومصابك فدرعها (٤) رو بة النظروا كتنفها بأناة الحلم وخلواتك فاح سهامن الغفاة واعتماد الراحة وصمتك فانف عنه عن اللفظ وخف فيه سوء القالة (١) واسماعك فأرعه (٢) حسن النفهم وفق وباشهاد الفكر وعطاءك فانهدله (٣) بيوتات الشرف وذوى الحسب وتحرز في ممن السرف و وحياء كفامنعه من الخل وحلمك فزعه عن النهاون وأحضره فوة الشكيمة (٤) وعقو بتك فقصر بهاعن الافراط وتعمد بها أهل الاستحقاق : وعقوك فلاند خله تعطيل الحقوق وخذ به واجب المفترض واقر به أود الدين و واستئناسك فامنع منه البناءة وسوء المنافنة : وتعهدك أمورك نقده أوقانا وقدره ساعات لا يستفرغ قوتك ويستدعى سامتك و وعزمتك فانف عنها عجلة الرأى ولجاجة الاقدام و ورحاتك فاشكمها عن البطر وقيسدها عن الزهو و وروعاتك فطهامن دهش الرأى واستسلام والمنعمن أمن الطلب

هذه جوامع دخائل النقص منها واصل الى العقل بلطائف الله وتصاريف حواه فأحكمها عارفا وتقدم في الحفظ لها معتزما على الاخداد بحراشدها والانتهاء منها الى حيث بلغت بك عظة أمر المؤمنين وأدبه ان شاء الله

ثم ليكن بطانتك وجلساؤك ف خلوانك ودخلاؤك ف سرك أهل الفقه والورعمن أهل بيتات وعامة قوادك عن قدحنه كته السن بتصاريف الامور وخبطته فصاط ابين قرائن (٥) وقلبت الامور ومواضع الرأى مأمون النصيحة مطوى الضمر على الطاعة

ثم أحضرهم من نفسك وقاراتستدى منهم بك الهيبة واستئناسا يعطف اليك منهم (١) يطلق القول في الخير والقال والفيل والقالة في الشر (٧) يقال ارعني سمعك وراءني سمعك استمع المقالي (٣) نهدا لهدية عظمها واضخمها (٤) الشكيمة قوة القلب (٥) البازل في الأصل البعير اذا ظهر نابه ومن المجاز البازل الرجدل الكامل في تجربته تنبيه الماليور والمجم بزل كركم وكتب

بالمودة وانصافا يغل أقاصهم منك عما تكره أن ينتشرعنك من سخافة الرأى و يقطعك دون الفكر.

وتعلمان خاوت بسر فالقيت دونه ستورك وأغلقت عليه أبوابك فذلك الاعمالة مكشوف للعامة ظاهر عنك وان استترت عا ولعل وما أرى اذاعة ذلك و فاعلم عايرون من حالات من ينقطع به فى تلك المواطن فتقدم فى احكام ذلك من نفسك وسدخله عنك فانه ليس أحد أسر عاليه سوء الفالة وافظ العامة عابر أوشر عن كان فى مشل حالك و مكانك الذى أصبحت به من دين الله والامل المرجق المنتظر و واياك ان يعمر (١) فيك أحد من عامتك و بطانة خدمك بضعفة بجدبها مساغا الى النطق عندك عالا يعتر فا على تلك عندك الا أن لا تحتولانا من سوء الفالة فيه ان تجم ظاهرا وعلن باديا ولن يجتر فا على تلك عندك الا أن يروا منك اصغاء البهاو قبو لا طاور خيصابها

ممايك ان يفاض عندك بشيمن الفكاهات والحكايات والمزاح والمساحث التي يستخف بها أهل البطالة و يتسرع تحوها ذووا لجهالة و يجدفها أهل الحسدة الالعيب يرفعونه واطعن في حق يجحدونه مع مافي ذلك من تقص الرأى ودرن العرض وهدم الشرف وتأتيل الغفلة وقوة طباع السوء الكامنة في بني آدم كون النار في الحجر الصاد فاذا قد حلاح شروه وطب في وميضه ووقد تضرمه و وايست في أحداً قوى سطوة واظهر توقد اوأعلى كونا وأسرع اليه بالعيب منها الى من كان في سنك من أغفال الرجال وذوى العنفوان في الحداثة الذين لم يقع عليهم سات الامور تاطفاعلهم لا تحهاظ هراعلهم وسمها ولم تحضهم شهامتها مظهر قلاعامة فضلهم مذيعة حسن الذكر عنهم ولم يبلغ بهم الصمت في الحركة مستمعات مظهر قلاعامة فضلهم مذيعة حسن الذكر عنهم ولم يبلغ بهم الصمت في الحركة مستمعات

م تعهد من نفسك اطيف عيب لازم كثير من أهل السلطان والقدرة من أقطار (؛) الدرع وتخوة النيه فامواطن جة منها الدرع وتخوة النيه فانها تسرع جهم الى فساد رأيهم وتهجين عقوطم فى مواطن جة منها قلة اقتدارهم على ضبط أنفسهم فى مواكبهم ومسايرتهم العامة ، فن مقلقل شخصه يكثر الانتفات تزدهيه الخفة و يبطره اجلاب (٢) الرجال حوله ، ومن مقبل فى موكبه على

<sup>(</sup>١) اغزنى فلان اذاعابه واستضعفه وصغرشانه (٧) الجلب اختلاط الاصوات كالجلبة واجلبوا وجلبوا فعلان من الجلب بمعنى الصياح وجناعة الناس

مداعبة مسايره بالصاحبة له والتضاحك اليه والايجاف فالسيرمهمرجا (۱) وتحريك الجوارح مستسرعا يخالله ان ذلك أسرعله وأخف لحليت فلتحسن فاذلك هيئتك ولتجمل فيه رعيتكوليقل على مسائلك اقبائك الاوأنت مطرق النظر غسيرما تفت الى محدث ولامقبل عليه بوجهك في موكبك لمحادثته ولا يخف في السير تقلقل جوارحك بالتحريك وفان حسن مسايرة الوالى وابتداعه في تلكمن حاله دليل على كثير من غيوب أمره ومسترأ حواله و

واعلم ان أقواماسيسرعون اليك بالسعاية ويأتونك من قبل النصيحة ويستمياونك باظهار الشفقة ويستدعونك بالاغراء والشبهة ويوطئونك عشوة (٢) الحيرة ليجعلوك للم ذريعة الى استشكال (٣) العامة بموضعهم منك في القبول منهم والتصديق طمعلى من قرفوه بتهمة أوأسر عوابك في أصره الى الظنة فلا يصلن الى مشافهتك ساع بشبهة ولامعروف بتهمة ولامنسوب الى بدعة فيعرضك لا بتسداع في دينك و يحملك على رعيتك ما لاحقيقة فيه و يحملك على أعراض قوم لاعلم الك بدخلهم الا بما أقدم به عليهم ساعيا وأظهر الك متهم متنصحا:

وليكن صاحب شرطك ومن أحببت ان يتولى ذلك من قوادك اليه انهاء ذلك وهو المنصوب لاولئك والمستمع لاقاو يلهم والفاحص عن نصائعهم ثم لينه ذلك اليك على ما يرقفع الميه منه لتأمر وباحرك فيه وتقفه (٤) على رأيك من غيران يظهر ذلك للعامة فان كان صوابا نالتك حظوته وان كان خطأ أقدم به جاهل أوفرطة يسعى بها كاذب فنالت الباغى منها أو المظاوم عقوبة و بدرمن واليك اليه نكال لم يعصب (٥) ذلك الخطأ بك ولم تفسيل تفريطه وخلوت من موضع الذم فيه

فافهمذاك وتقدمالي من تولى فلا يقدم على شئ ناظر افيه ولا يحاول أخذ أحد طارقاله

<sup>(</sup>١) الحمرجة الخفة والسرعة ولفط الناس والاختلاط فى المشى والحملجة سيرالدابة فى سرعة وبخترة (٢) العشوة الظامة كالعشواء وركب فلان العشواء اذا خبط فى أصره (٣) من قوطم استأكل الضعفاء اذا أخذ أموا لهم (٤) وقف يتعدى بنفسه قال تعالى وقفوهم انهم مسؤلون اما وقفته توقيفا وأوقفته إيفافقد أنكره الجهور وقالوا انهماغير مسموعين أوغير فعيدن (٥) يعصب يقرن

ولايعاقب أحدامنكلابه ولايخلسبيلأحدصافاعنه لاظهار براءته وصحة طريقته حتى يرفع اليك أمره وينهى اليك قضيته على جهة الصدق ومنحى الحق .

قان رأيت عليه سبيلا لمبس أو مجاز العقوبة أمن ته فتولى ذلك من غيراد خالله عليك ولاحشافهة منك المعدد عقو مقران وجدت الحالمة في المنافقة منك المتولى الذلك ولم يجرعلى بدلك مكروه ولا غلظ عقو مقران وجدت الحالمة فوعنه سبيله وتنظيم عنه باطلاق أمره فتوليت أجر ذلك و ذخره و نطق لما له بشكرك فقر تت خصلتين ثواب القيق الآخرة و يجود الذكر في العاجلة .

ثم اياك وان يصل اليك أحد من جندك وجلسائك وخاصتك و بطانتك بحسالة يكشفها لك أوحاجة يبدهك (۱) بطلبها حتى رفعهاقبل الى كاتبك الذى أهدفته لذلك ونصبته له فيعرضها عليك منهيا هم اعلى جهة صدفها و يكون على معرفة من قدرها فان أردت السعافه ونجاح ماسئل منها أذنت له في طلبها باسطاله كنفك مقبلا عليه بوجهك مع ظهور مرورمنك بما الك بفسحة رأى و بسطة ذرع وطيب نفس و وان كرهت قضاء حاجته وأحببت رده عن طلبته (۲) و ثقل عليك اسعافه بها أمرت كاتبك فصفحه عنها ومنعه من مواجهتك بها خفت عليك في ذلك المؤنة وحسن لك الذكر و حدل على كاتبك لا تمة أنت منها رئاساحة .

وكذلك فليكنرأيك وأصرك فيمن طرأعليك من الوفود وأتاك من الرسل فلا يصلن اليك أحدمنهم الابعد وصول علمه اليك وعلم اقدم له عليك وجهة ما هو مكلمك وقدر ما هو سائلك اياه اذا هو وصل اليك فاصدر ترأيك في جوابه وأجلت فكرك في أصه وأنفذت مصدر رويتك في مرجوع مسألته قبل مادخوله عليك وعلمه بوصول حاله اليك فرفعت عنه مؤنة البديهة وأرخيت عن نفسك خناق الروية فاقدمه على دجوابه بعد النظر والفكرة فان دخل عليك أحدمنهم فكامك بخلاف ما أنهى الى كانيك وطوى عنه حاجته قبلك دفعاج يلاومنعته جوابك منعاود فعام أمر تحاجبك باظهار الجفوة له والغلظة ومنعه من الوصول اليك فان ضبطك ذلك عما يحكم لك تلك الاشياء صارفا عنك مؤتها ان شاء الله ومنعه من الوصول اليك فان ضبطك ذلك عما يحكم لك تلك الاشياء صارفا عنك مؤتها ان شاء الله ومنعه من الوصول اليك فان ضبطك ذلك عما يحكم لك تلك الاشياء صارفا عنك مؤتها ان شاء الله ومنعه من الوصول اليك فان ضبطك ذلك عما يحكم لك تلك الاشياء صارفا عنك مؤتها ان شاء الله ومنعه من الوصول اليك فان ضبطك ذلك عما يحكم الك تلك الاسياء صارفة عنك دؤتها ان شاء الله عنه من الوصول اليك فان ضبطك ذلك عما يحكم الك تلك الاستعاد من الوصول اليك فان ضبطك ذلك عما يحكم الك تلك الاستعاد عنك مؤتها الله عنه من الوصول اليك فان ضبطك ذلك عما يحكم الك تلك الاستعاد عنك مؤتها الله عنه من الوصول اليك فان ضبطك ذلك عما يحكم الك تلك الاستعاد مؤتها الله عنه عنائه مؤتها الله عنه من الوصول اليك فان ضبط الك عليك الك تلك الله عنه من الوصول اليك فان شبط الله عنه المؤتها الله عنه من الوصول اليك فان ضبط الله عنه المؤتها الكله الله عنه الكله الكله عنه من الوصول اليك فعاله الكله عنه الكله عنه المؤتها الكله عنه الكله الكله

احمد رتضييع رأيك واهمال أدبك في مسالك الرضاوا لغضب واعتوارهما اياك فلا

<sup>(</sup>۱) بدهه بالامراستقبله به مفاجأة (۷) الطلبة بكسر اللام ماطلسه (۱۰) - رسائل )

يزدهينك اقراط عب تستخفك روائعه و يستهويك منظره ولابيدرن منك ذلك خطأ ون خفة لمكروه وان حل بك أوحادث وان طراعيك م وليكن لك من نفسك ظهرى ملجأ تتحرز به من آخات الردى وتستعهده (۱) في مهم نازل وتتعقب به أمورك في التدبير فان احتجت الى مادة من عقلك و روية من فكرك أوانبساط من منطقك كان انحيازك الى ظهريك من دادا عما أحببت الامتيار منه وان استدبرت من أمورك بوادر الهل أومضى زلل أومعائدة حق أوخطأ قد بيركان ما حتجت من رأيك عند انفسك وظهرى قوة على رد ما كرهت و تخفية المؤنة الباغين عليك في القالة وانتشار الذكر وحصد امن غلوب الآفات على أخلاقك ان شاءالة و

وامنع أهل بطانتك وخاص خدمك وعامة رعيتك من استلحام (٢) اعراض الناس عندك بالغيبة والتقرب اليك بالسعاية والاغراء من بعض بدعض والميمة اليك بشئ من أحواهم المستقرة عنك أوانت حميل أف على أحدمتهم بوجه النصيحة ومذهب الشفقة ، فأنه أباغ سموًا الى منال الشرف وأعون الله على محود الذكر وأطلق لعنان الفضل فى جوالة (لرأى وشرف الهمة وقوة التدبير ،

واملك نفسك عن الانبساط في الضحك والانفهاق (٣) وعن القطوب باظهار الغضوة تنجاها الممالفضل م

وليكن ضحكك تبسما أركبرا (؟) في المايين ذلك وأوقاته وعنسد كل مرأى ملهى ومستخف مطرب وقطو بك اطراقا في موضع ذلك وأحواله بلا عجلة الى السطوة ولا اسراع الى الطيرة دون أن يتنفها روية الحلم وقالك عليها بأدرة الجهل .

اذا كنت فى مجلس مائك وحضو رالعامة مجاسك فاياك والرمى بيصرك الى خاص من قوادك أودى الرقم من حشمك وليكن نظرك مقسوما فى الجيع واعارتك سمعك ذا الحديث بدعة هادتة ووقار حسن وحضو رفهم مستجمع وقاة تضجر بالمحدث تم لا يبرس وجهك الى بعض قوادك وحوسك متوجها بنظر ركين وتفقد محض فان وجها حدمنهم فظره محدثنا أورماك ببصره ملحا فاخفض عند اطراقا جيلا بابداع وسكون واياك

 <sup>(</sup>۱) استمهد فلانامن نفسه ضمنه حوادث نفسه (۲) استلحم الطريق اذا تبعه ولزمه
واستلحمه الخطب اذا نشب فيه (۳) الانفهاق في الشي التوسع فيه

والتسرع فى الاطراق والخفة فى تصاريف النظر والالحاج على من قصداليك فى مخاطبته اللك رامقا بنظره

واعلم أن تصفي المحدوه قوادك من فرة الندبير وشهامة القلب فتفقد ذلك عارفا بمن حضر لله وغاب عنك عالما بمواضعهم من مجاسك شماعه بمعن ذلك سائلا عن أشغا لهم التي منعتهم من حضورك وعاقبهم التخلف عنك ان شاء الله

ان كان أحد من أعوانك وحشمك نقومند بغيب ضميره وتعرف مند اين طاعة وتسرف منه على صفحة أى و تأمنه الى مشور تك فاياك والاقبال عليه في حادث يرد أوالتوجه نحوه بنظرك عند طوارق ذلك أوأن تريه أوأحد امن أهل مجلسك ان بك اليه حاجة موحشة وان ليس بك عند غنى في التدبير أوانك لا تقضى دوئه رأيا اشراك كله في رويتك وادخالا له في مشورتك واضطرارا الى رأيه فان ذلك من دخائل العيوب المنتشر بهاسوء القالة عن فظرائك وانفها عن الهدائة المغناط الغفاط الخفاط الخفاط الخفاط العناطماع أولك عن منها عن رؤيتك قاطعا اطماع أولك عن منها عندك أوغلبتم عليك منك

وإعلمان للشوارة موضع أخلا وانقرادالنظر فابغها بحرزا فحباو رمهاطالبالبياتهاواياك والقصور عن غايتها والافراط في طلبها

احدرالاعتزام كترة الوال عن حديث تناهبك أوامر تنازدهاك والقطع لحديث من أرادك بحديث سيى تقد معليه بالاخد في غيره أوالمسئلة عماليس منه فان ذلك عند العامة منسوب الى سوء الفهم وقصر الادب عن تناول محاسن الامور والمعرفة لماوتها وانست لحديثك وأرجه سمعك حق يعلم انك قدفه مت عنه وأحطت معرفة بقوله فان أردت لهابته فعن معرفة حاله و بعد علم بطلبته والاكنت عندانقضاء كلامه كالمتعلل من حديثه بالتبسم والاغضاء فاجرى عنك الجواب وقطع عنك ألسن الحتب

ایاك وان بطهرمنگ تبرم عجاسك وتضجر عن حضرك وعلیك بالتثبت عندسورة الفضب وحیة الانف وملال اصبر في الامر تستجل به والعمل تأمر با نفاذه فان ذلك سخف سائر وخفة من دية وجهالة بادية ، وعليك بثبوت المنطق ووقار الجلس وسكون الرجج والرفض علسوال كلام وترديد لفضوله والاعتزام بالزيادات في منطقك والترديد للفظك من نحواسم أواعبل والاثرى أوما بلهج به من هذه الفصول المقصرة باهل العشقل المنسو بة البهم بالى المردية طم في الذكر وضعال من معايب الملوك والسوقة عيبها (؟) عند النظر الامن

عرفها من أهل الادب وقاما حامل لحما منطلع بثقلها آخذ لنفسه بجوامعها فا نفها عن نفسك بالتحفظ منها والملك عنها اعتقادك معنيا بها (؟) كثرة التنخم والتبذق والتنحنع والتناؤب والجشاء والتمطى وتنقيض الاصابع وتحريكها والعبث باللحية والشارب والخصرة وذوابة السيف والايماض بالنظر والاشارة بالطرف الى أحد من خدمك بأمم ان أردته والسرار في مجلسك والاستجال في طعمك وشربك

ليكن مطعمه على مبتدعا (١) وشر بك أنفاسا وجوعك مصاوا باك والتسرع فى الأبحان فياصغراً وكبر من الامو رأوالشنيمة بإن اطيبة أوالعمرية (١) لاحدمن خدمك وخاصتك بقسو يفهم مقارفة الفسوق بمحضرك أوفى دارك وبنائك فان ذلك عمايقبح ذكره ويسوء موقع القول فيسه و بحمل عليك معايبه وينائك شينه و ينشر عنسك سوء نبته فاعرف ذلك متوقيا المواحذره بجانبالسوء عاقبته

استسكترمن قوائدا لخير فانها تنشر المحمدة وتقيل العرقة واصطبر على الغيظ فانه يورث اهز و يؤمن الساحة و وتهدالها مة بمرفه دخلهم و بنظراً حواظم واستارة دفائنهم حتى يكون على مرأى العين و يقين الخيرة فتنعش عديهم وتجبر كسيرهم وتقيم أودهم وتم يكون على مرأى العين و يقين الخيرة فتنعش عديهم وتجبر كسيرهم وتقيم أودهم ويبق الله نسان صدق في العامة و يحرز الله نواب الآخرة و يردعليك عواطفهم المستنفرة وفاو بهم المستجنة عنك و روميز) بين منازل أهل الفضل في الدين والحجري والرأى والعقل والتدبير والعيت في العامة و بين منازل أهل النقص في طبقات الفضل وأحواله والجود عنده تناها (؛) باهل الحسب والنظر نصيحة لهم تنال مودة الجيم وتستجمع الله أقاويل العامة على التفضيل وتبلغ درج الشرف في الاحوال المتصرفة بك فاعتمد عليهم مستدخلا العامة على التفضيل وتبلغ درج الشرف في الاحوال المتصرفة بك فاعتمد عليهم مستدخلا لهم وآثرهم بمجالسة في مستمامتهم واياك و تضييعهم مفرطا لهم واهما لهم مضيعا

هذه وامع من خصال قد خصهالك أميرالمؤمنين وجع شواهدها مؤلفا وأهداهالك مرشد انقف عند أوامرها وتنهى عند زواجها وتثبت ف مجامعها وخذ وثائق عراها نسلم من معاطب الردى وتنل أنفس الخطوظ ومن بة الشرف وأعلى درج الذكر والله يسأل الك أميرا لمؤمن ين حسن الارشاد وتنابع المزيد و بلوغ الامل وأن يجعل عاقب ذلك بك الى غبطة يسوغك الماها وعافية على أكرنافها ونعمة يلهمك شكرها فانه الموفق للخير

<sup>(</sup>١) أبدع الشئ أندأ مواخترعه والمرادبالطعام المبتدع الحديث

والمعين على الارشادو به تمسأم الصالحات وهومؤتى الحسنات عنده مفاتيس الخيرو بيده الملك وهوعلى كل شئ قدير

فاذا أفضيت تحوعدوك واعترمت على لقائهم وأخذت أهبة قتاطم فاجعل دعامتك التى للجأ اليها وثقتك التى تأمل النجاة بها وركنك الذى ترتجى به مذال الظفر وتكتهف (١) به لمغالق الحدار تقوى الله عز وجل مستشعر اله بمراقبته والاعتصام بطاعت متبعالا سره والاجتناب لمساخطه محتذيا سنته والتوقى لماصيه فى تعطيل حدوده وتعدى شرائعه متوكلا عليه فياصه مدت (٢) له واثقا بنصره فيا وجهت تحوه متبرئا من الحول والقوة فيانالك من ظفر وتلقاك من عز راغبا فيا أهاب (٢) بك أسير المؤمندين اليه من فضل الجهاد ورمى بك اليه عنداوة لهم وأفد حهم ثقلالعامتهم وأخذة بريقهم (٤) وأعلاه عليهم بغيا وأظهره وأظهرهم عداوة لهم وأفد حهم ثقلالعامتهم وأخذة بريقهم (٤) وأعلاه عليهم بغيا وأظهره فيهم فسقا وجورا وأشده على فيتهم الذى أصاره الته لهم مؤنة

ثم خدمن معك من تبعك وجندك بكف معرتهم وردمستعلى جورهم واحكام خلهم وضم منتشر قواصيهم واحكام خلهم وضم منتشر قواصيهم ولم شعث أطرافهم وخدهم بمن سمروا به من أهل ذمتك وملتك بحسن السيرة (وعفة) الطعمة ودعة الوقار وهدى الدعة وجام (٥) (النفس) محكاذلك منهم متفقد الحم فيه تفقدك اياه من نفسك

ثم اصمد بعد وك المتسمى بالاسلام خارجا من جاعة أهله المنتحل ولا يقالدين مستحلا لدماء أولياته طاعناعا بسم راغبا عن سنتهم مفارقالشرائعهم يبغيهم الغوائل و ينصبطم المكايد أضرم حقداعليهم وأرصدعد اوقطم من الترك وأمم الشرك وطواغى المان يدعو الى المعصية والفرقة والمروق من الدين الى الفتنة مخترعا بهواه الى الاديان المنتحلة والبدع المتقرقة خسارا وتخديرا وضلالا واضلالا بنسيرهدى من الله ولابيان سامعا كسبت بداه وما الله بظلام العبيد و بشما سولت اله نفسه الامارة بالسوء والله من ورائه بالمرصاد وسيعلم الذين ظلموائى منقلب ينقلبون م

حضجندك واشكم نفسك في مجاهدة أعداءالله وارج نصره وتنجزم وعدهمتقدما

<sup>(</sup>١) اكتهف وتكهفازم الكهف والكهف المغارة والوزر والملجأ (٢) صمه للاسرقصده معتمداعليه (٣) أهاب بصاحبه دعاه (٤) الربقة حبل يوضع فى العنق وجعمر بق (٥) الجام كسحاب الراحة

فى طلب نوابه على جهادهم معتزمافى ابتغاء الوسيلة اليه على لقائهم فان طاعتك ايا دفيهم ورساقية الله و المدينة ومنجيك من كل هوة وزارى عندك كل سمية من كل هوة ودارى عندك كل سمية ومنده عندك كل سمية ومنده بعنك لطخة كل شك ومقويك بكل أبد (١) ومكيدة ومؤيدك فى كل مجمع لقاء وحافظك من كل شبهة مردية والمتوليك و ولى أميرا لمؤمنين فيك

اعلم ان الظفرظفران أحدهماأ عممنفعة وأبلغ ف حسن الدكرقالة وأحوط سلامة وأتمه عافيية وأعوده عاقبة وأحسن فالامو رموردا وأصحه فيالرواية وما وأسهله عنسه العامة مصدرامانيل بسلامة الجنود وحسن الحيلة واطف المكيدة ويمن النقيب (٢) بفير اخطار (٣) الجيوش ف وقدة جرة الحرب ومنازلة الفرسان في معترك الموت وان ساعدك (الحظ) وتالك مزية السعادة ف الشرف في مخاطرة التلف ومكر وه المصائب وعضاض السيوف وألم الجراح وقصاص الحروب وسجاها بمعاورة (٤) ابطالها على انك لاتدرى لاى الفريقين الظفر ف البديمة من المغاوب ف الدولة واطائ أن تكون المطاوب بالمحيص فاول أبانهما في سلامة جندك و رعيتك وأشهرهما ٠٠٠ في بادئ رأيك وأجعهما لالفة وليك وعدوك وأعونهما على سلاح رعيتك وأهل ملتك وأقواهم الى حربك وأبعدهمامن وصم عزمك وأجز لهما نوابا عندلك وابدأ بالاعذار والدعاء لهم الى مراجعة الطاعة وأمرا لجاعة وعرىالالف آخذابالحجةعليهم متقدما بالانذار لهمباسطاأ مانكلن فأاليهمنهم داعياهم اليه بأاين لطفك وألطف حيلتك متعطفاعليهم برأفتك مترفقاتهم قادعانك مشفقاعليهم من غلبةالغواية لهم واحاطة الهلكةبهم منف ذارسلك اليهم بعد الانذارتعدهمكل رغبة يهش اليهاطمعهم فموافقة الحق ويسطكل أمان سألوه لانفسهم ومنمعهممن تبعهم موطنا نفسك فيما تبسط لهممن ذلك عنى الوفاء بوعدك والصبر عني ماأعطيتهم من و؟ تقعهدك قابلاتو بة نازعهم (٥) عن الضلالة ومراجعة مسيثهم الى الطاعة سرصداللنحازالي فتةالمسامين وجاعتهم اجابة الىمادعوتهم اليهو بصرته منحقك وطاعتك بفصل المنزلة واكرام المثوى وتشريف الحال ليظهرمن أثرك عليمه واحسانك

<sup>(</sup>١) الايدالقوة (٧) التقيبة النفس بقال انه ميمون النقيبة منجح الفيعال مظفر المطاب (٣) اخطر جعله فخطر (٤) يقال تعاور القوم فلانا اذا تعاونوا عليه بالضرب واحدا بعد واحد (٥) المنتهى عن الضلالة

اليسايرغب فى مثله الصارف عنك المصرعلى خلافك ومعميتك و بدعوالى الاعتلاق بحبل النجاء وما موالى الاعتلاق بحبل النجاة وما هو أسلا وأحول على دين ومهجته بدأ وعاقبة فان ذلك عايستدى فصرائة عز وجل به عليهم وتعتصم به فى تقدمة الجمال معذرا ومنذرا ان شاءائلة .

ثماذُك عيونك (١) على عبدوك متطلعالعه أحوالهم الني ينتقلون فيها ومنازلهم التيهم بها ومطامعهمالني مدوابهاأعناقهم نحوها وأىالامورأدى لهمالى الصلووأ قودها لرضاهم الىالعافية ومنأى الوجوهماأتاهم من قبل الشدة والمنافرة والكيدة والمباعدة والارهاب والابعاد والترغيب والاطماع مستنافي أمرك متخيرا في رويتهك متمكنا من رأيك مستشيرا لذوى النصيحة الذين قدحنكتهم التحربة ونجدنتهم (٢) الحروب منسر بافيحربك آخذابالخزم فيسوءالظن معدا للحذر محترسامن الغرة كانك منزل كله ومنازلك جعمواقف لعدوك وأىعين تنفار حلاتهم وتخوف غاراتهم معداأ فوى مكيدتك وأجدتشميرك وأرهب عنادك معظمالام عدوك لا كثرهما مدم بفرط تبعدله (١)من الاحتراس عظيما من المسكيدة قو يامن غيران يفثأك (٣)عن احكاماً مورك وقد بير رأيك واصدار رويتك والتأهب لحربك مصغرله بعداستشعارا لحذر واطمئنان الحزم واعجبال الروية واعداد الأهبة فان لقيت عدول كيل الحدوم النجوم (١) نضيض الوفر إيضروك ماأعددتلهمن قوة وأخذت بهمن خرم ولم يزدك ذلك الاجوأةعليه ونسرعاالي لفائه وان ألفيته متوقدا للرمستكثف التبع قوى الجعمستعلى سورة الجهل معمه من أعوان الفتنة وتبع ابليس من يوقد لهب الفتنة مسعرا ويتقدم الى لفاءاً بطالها متسرعا كنت لاخذك بالحزم واستعدادك بالقوةغ يرمهين الجند ولامفرط في الرأى ولامتلهف على اضاعة تدبير ولامحتاج الىالاعداد وعجلة التأهب مبادرة مدهشك وخوفا يقلقك ومنى معزم على ترقيق التوقير وتأخسة بالهويناق أمرعه وكالتصغر الصغرين ينتشر عليك وأبك ويكون فيسه انتقاض (٤) أمرك و وهن تدبيرك واهمال الحزم في جندك وتضبيع له وهو يمكن الاصحار رحبالمطلب قوىالعصمة فسيحالمضطرب مع مايدخل رعيتك من الاغترار والغفلة عن احكام أسرارهم وضبط مراكزهم لمايرون من استنامتك الى الفرة وركونك الى الامن

<sup>(</sup>١) العين الجاسوس واذ كهاأ يقظها (٧) نجدُنه التجاربُ أَحَكَمَةُ (٣) يَسَكَنْكُ (٤) الانتقاض الانتكاث

وتهاونك بالشد بير فيمود ذلك عليك ف انتشار الاطراف وضياع الاحكام ودخول الوهن على الاستقال محذوره ولا بدفع مخوفه ه

احفظ من عيونك وجواسيك ما يأتونك به من أخبار عدوك واياك ومعاقبة أحد منهم على خبران أتاك به اتهمته فيه أوسؤت ظناعليه وأناك غيره بخلافه وان تكذبه فيه وترده عليه ولعدله أن بكون من محضك النصيحة وصدقك الخبر وكذبك الاول أوخرج جاسوسك الاول متقدما فيلوصول هذا من عندعد وك واقد أبرموا أمرا و ما ولوالك مكيدة وازداد وامنك غرة وان دفعوا اليك في الامر ثما نتقض بهم رأيهم واختلف عنه جاعتهم فاورد وروار أياوا حدثوا مكيدة وأظهر واقوة وضر بواموعد اوأموا مسلكالعدداً تاهم أوقوة حددت لهم أو بصيرة في ضالا الشفلتهم فالاحوال منتقلة بهم في الساعات وطوارق الحادثات ولكن البسهم (١) جيعاعلي الانتصاح وأرجع طم المطامع فانك لم تستعبدهم عثله وعدهم بزالة المثاوب في غير ما استنامة منك الى أمرعد وك والاغترار بما لم يأتوك به دون ان تعمل و ويتك في الاخذ بالحزم والاستكثار من العدة واجعلهما وثق من يقدر عليه ان استطعت فتنقض عليهم بتديرك ورأيك ما لم يرموا (٢) وتأتيهم من حيث عندك ان استطعت فتنقض عليهم بتديرك ورأيك ما لم يرموا (٢) وتأتيهم من حيث قدموا وتستعد طم بمنام عليه من حيث

واعلمان جواسيسك وعيونك رعاصد قوك ورعاغشوك ورعاكانوالك وعليك فنصحوالك وغشوك ورعاكانوالك وعليك فنصحوالك وغشوك ويصدقونه فلابيد رن منك فرطة في عقوبة الى أحدمنهم ولاتجل بسوء الظن الى من اتهمته على ذلك وابسط من آماهم فيك من غير أن ترى أحدامنهم انك أخذت من قوله أخذ العامل به والمتبعله أو عملت على رأيه عمل الصادر عنه أو رددته عليه ردالم كذب له والمتهم المستخص عبا أتاك منه فتضد بذلك نصيحته وتستدعى غشه وتجترعد اوته

احدر أن يعرف جواسيسك في عسكرك أو يشار اليهم بالاصابع وايكن منزهم على كاتب رسائلك وأمين سرك ويكون هوالموجه هم والمدخل عليك من أردت مشافهت منهم واعلمان لعدوك في عسكرك عيونار اصدة وجواسيس كامنة وان رأيه في مكيدتك مثل ما تسكيده به وسيحتال لك كاحتيالك له و يعدلك كاعتدادك له فاحذران يشعر رجل

<sup>(</sup>١) لابس فلاناخالطه (٢) رم الشئ أصلحه

من جواسيسك في عسكرك فيبلغ ذلك عدوك ويعرف موضعه فيعدله المراصد و يحتال له بالمكايد فان ظفر به وأظهر عقوبت كسرذلك تقات عيونك و حوله عن تطلب الاخبار من معاد مها واستقصائها من عيونها حتى يسبر واللى أخذها عن عرض من غيرالثقة ولامعا ينة لعطائها (؟) بالاخبار السكاذبة والاحاديث المرجفة

واحذرأن يعرف بعض عيونك بعضا فانك لاتأمن تواطؤهم عليك وبمالأتهم عدوك واجتماعهم علىغشك وكدبك وان يورط بعضهم بعضاعت عدوك وأحكمأ مرهم فانهم رأس مكيدتك وقوام تدبيرك وعليهم مدارس بك وهوأول ظفرك فاعمل على حسب ذلك وجنب (؟) رجاءك به نيل أملك من عدوك وقو تك على قتالهم وانتهاز فرصنه ان شاءالله فاذاأ كممتذلك وتقدمت فيه واستظهرت بالله وعونه فول شرطتك وأمرعسكرك أوثق قوادك عندك وآمنهم نصيحة وأقدمهم بصيرة فطاعتك وأقواهم شكيمة فيأمرك وأمضاهم صريمة وأصدقهم عفافا وأجرأهم (جنانا) وأكفاهمأمانة وأصحهم ضميرا وأرضاهم صبراً وأحدهم خلقا وأعطفهم على جماعتهم وأفة وأحسنهم لهم نظرا وأشدهم في دين الله وحقه صلابة تمفوضاليه مقوياله وابسط من أماء مظهرا عنه الرضاحامدامنه الابتلاء و وليكن عالمابمرا كزالجنود بصميرا بتقدم المنازل مجربا ذارأى ونجر بةوحرم فالمكيدة لهنباهة فالذكروصيت في الولاية معروف البيت مشهور الحسب وتقدم اليه في ضبط معسكر لاواذكاء احواسه فآناه ليله ونهاره تم حذره أن يكونله اذن لجنوده فى الانتشار والاضطراب والتقدم للطائفة فيصاب منهم غرة يجترئ بهاعدوك ويسرع اقداماعليك ويكسرمن أفئدة جنودك وبوهن منقوتهم فاناصابةعدوك الرجلالواحدمن جددك وعبيدك مطمع لهم منك مقولهم على شدحذا تباعهم عليك وتصغيرهم أمرك وتوهيمهم تدبيرك فخنره ذلك وتقدم اليدفيه ولابكونن منه افراط فى التضييق عليهم والحصر لهم فيعمهم ازله ويشملهم ضنكه ويسوءعليم حالهم وتشتدبه للؤلة عليهم ونخبث له ظنونهم م وليكن (موضع) انزاله اياهممستديرا ضاماجامعا ولايتكون منتشرا بمتدا فيشق ذلك على أصحاب الاحواس ويكون فيعالنهزة للعدو والبعدمن المادة ان طرق طارق في فجا ت الليل و بغتائه . وأوعزاليه في أحواسه وص، فليول عليهم رجلا ركينا مجر باجرى والاقدام ذكى الصرامة جلدا لجوار حبصيرا بموضع أحراسه غميرمصانع ولامشفع للناس في التنجي الى الرفاهة والسعة وتقدم العسكر أوالتأخوعنه فان ذلك عما يضعف الوالى و يوهنه لاستنامته المين ولاهذلك وأمنه به على جيشه

واعلمان موضع الاحواس من موضعك ومكانها من جندك بحيث الغناء عنهم والرد عليهم والخفظ هم والسكلاء قبل بفتهم طارقا وأرادهم مخاتلا ومراصدها المنسل منها الآبق من أرقائهم وأعبدهم وحفظ العيون والجواسيس من عدوهم (؟) واحد أن تضرب على بديه أو تشكمه على الصرامة لمواصرتك في كل أمر حادث وطارق الافي الممالة النازل والحدث العام فانك اذافعلت ذلك به دعوته الى اصحك واستوليت على محض ضميره في طاعتك وأجهد نفسه في ترنيبك واغانتك وكان تقتلك وزينك وقوتك ودعامتك وتفرغت لمكايدة عدوك مريحانفسك من همذلك والعناية به ملق عنك مؤنة باهظة وسافة فادحة ان شاءانة

ماعم ان القضاء من الله مكان اليس به شئ من الاحكام ولا يمثله أحد من الولاة لما يجرى على بديه من مغالط الاحكام وجارى الحدود فليكن من توليه القضاء بين أهدل العسكر من ذوى الخير في القناعة والعفاف والنزاهة والفهم والوقار والعصمة والورع والبصر بوجود القضايا ومواقعها قد حنكته السن وأيد ته التجربة وأحكمته الامور عن لا يتصنع للولاية ويستعد للنهزة و يحترى على الحاباة في الحد والمداهنة في القضاء عدل الامانة عفيف الطعمة حسن الانصات فهم القلب ورع الضمر منخسع السمت هادى الوقار محتسباللخير مأجوعليه ما يكفيه ويسعه ويصلحه وفر غه لماحلته وأعنه على ماوليته فانك قدعرضته طلكة الدنياو واب الآخرة أو شرف العاجلة وحظوة الآجلة ان حسنت نبته وصد قت رويته وصحت سرير به وسلط حكم الله على رعيته منفذ اقضاء في خلقه عاملا بسنته في شرائعه آخذ العجود وفراضه

واعلم انهمن جنسدك ومعكرك بحيث ولايتك وفىالموضع الجارية أحكامه عليهم النافذة أقضيته بينهم فاعرف من توليه ذلك وتسنده اليه ان شاءالله

ثم تقدم فى طلائعك فاتها أول مكيد تك ورأسسو بك ودعامة أمرك فانتخب لهامن كل قادة وصحابة رجالا ذرى نجدة و بأس وصرامة وخبرة وحاة كفاة فلد صلوابا لحرب وتذاوقوا سجالها وشربوا من مرارة كؤسسها وتجرعوا غصص درتها وزبنتهم (1) بتكرارها

وحلتهم على أصعب من كها مماتيعهم على عينك واعرض كراعهم (١) بنفسك وتوخ ف انتقالهم ظهو رالجلد وسنجاحة الخلق وجمال الآلة واياك أن تفسل من دوابهم الاانات الخيول مهاو بة (٢) فانهاأسر عطلبا وأنجى مهربا وأبعدفاللحوق غاية واصبرفي معترك الاطالااقداما ونجذهم من السلاح بابدان الدروع ماذبة الحديدشا كة السنخ ستقاربة الحلق متلاحةالمسامير وأسوق الحديد بموهة الركب محكمة الطبع خفيفة الصوغ وسواعد طبعهاهندى وصوغهافارسيرفاق العطف بأكف وافية وعمل محكم وبلق البيض مذهبة ومجردة فارسيةالصوغ خالصةالجوهر سابغةالملبس وافيةاللين مستديرةالطبيع مبهمة السرد وافية الوزن كَتربك (٣) النعام فالصنعة معلمة بأصناف الحرير وألوان الصبخ فانهاأهيب لعدوهم وأفت لاعضاد (٤) من لقبهم والمعلم مخشى محذوراه بديهة وادعة معهم الميوف الهندية وذكور البيض المحانية رقاق الشغرات مسنونة الشحذغير كايلة المشحف منطبة الضرائب معتدلة الجواهر صافية الصفائح لم يدخلها وهن الطبع ولاعابها أمت الصوغ ولا شانها خفةالوزن ولافدح الملهابهورالثقل قدأشرعوا لدن[أقناطوال الهوادي (٥٠) زرق الاسنة مستو بة الثعالب وميضها متوقد وشحدها متلهب معاقص (٦) عقدها منحولةو وصمأودهامقوم وأجناسها مختلفة وكعو بهاجعدة . وعقدها حنكة . شطبة الاسنان. محكمة الجلاء بموهة الاطراف. مستحدة الجنبات دقاق الاطراف ليس فيها التواءأود، ولاأمتوصم، ولالحاسقط عيب، ولاعنهاوقو عأمنية مستحقبكنائن النبلوقسي الشوحط والنبع (٧) اعرابية التعقيب رومية النصول فاتهاأ بلغ ف الغاية وأنفذني الدروع وأشك في الحديد سامطين حقائبهم على متون خيو لهم مستخفين من الآلة والامتعة الامالاغناء بهمعنه

واحدر ان تسكل مباشرة عرضهم الى أحد من أعوانك أوكتابك فانك ان وكاته اليهم أخدت موضع الحزم وفرطت حيث الرأى ووقفت دون الحزم ودخل عملك ضياع الوهن (٢) السكراع اسم بجمع الخيل (٧) المقطوعة الذنب (٣) التريكة البيضة بعدان يخرج منها الغرخ أو يخص بالنمام والجمع تراتك وتريك (٤) فتق ساعده أضعفه (٥) الحادى العندق والجمع هوادى (٦) المعقص كنبرالسهم المهوج وماينك مراضله فيبقى سنخه في السبهم فيخرج ويضرب حتى يطول (٧) الشوحط شجر تتخذمنه القسى اوضرب من النبع أوهما والنبع مثله

وخلص اليك عيب الحاباة ، وناله فساد المداهنة وغلب عليه من لا يصلح أن يكون طليعة الله السادين ، ولاعدة ولا حصنا بدر قن به و يكتنفون بموضعه

واعلمان الطلائم عيون وحصون السامين فهم أول مكيدتك وعروة أملك و زمام حوبك فليكن اعتناؤك بهم بحيثهم من مهم علك ومكيدة حربك ثما تتخب طمر جلا للولاية عليهم بعيدالصوت مشهور الفضل نبيه الذكر اه في العدو وقعات معروفات وأيام طوال وصولات متقدمات قدعرفت نكايته وحذرت شوكته وهيب صوته وتذكب لقاقه أمين السريرة ناصح الفيب قد بلوت منه مايسكنك الى ناحيته من لين طباعه وخالص المودة و ذكاية الصرامة وغلوب الشهامة واستجماع الفوة وحصافة التدبير ثم تقدم اليه فحسن سياستهم واستنزال طاعتهم واجتلاب موداتهم واستعداد (؟) ضمائرهم وأجوعهم أرزاقا تسمهم وعدمن اطماعهم سوى أرزاقهم في العامة وفي ذلك من الفوة اللاعمام والاستنامة الى ماقيلهم

واعد انهم في أهم الاما كن الى وأعظمها غناء عنك وعمن معك وأقعها كذا (؟) وأشجى احدوك ومتى بكون في البأس والثقة والخاعة والقوة والنسيحة حيث وصفت الى وأسم تك به تضع عندك مؤنة الهم وترخى عن خناقك در وع الخوف وتلتجئ الى أمر متين وظهر قوى وأسمان م تأمن به فآت عدوك ويسير اليك علم أحوالهم ومتقدمات خيوهم فاتت جهم رأى عين وقوهم عايم لحمهم من المنالات والاطماع والارزاق واجعلهم مندك بالمنزل الذى هم به من محارز علامتك (؟) وحصانة كهوفك وقوة سيارة عسكر الهوائك أن تدخل فيهم أحداب شفاعة أو تحتمله على هوادة (١) أو تقدمه منه ملاترة وأن يكون مع أحدم نهم بغل نقل أوفض من الظهر أوثقل فادح في شتد عليهم مؤنة أنفسهم ويدخلهم كلال السابة المخم طمطليعة وقفقد ذلك محكماله وتقدم فيه آخذ ابالحزم في امضائه أرشدك الله والمعافرة المناه المناه أرشدك الله المناه ال

ولدراجة عسكرك والواج أهله الى مصافهم ومرا كرهم رجلا من أهل بيوتات الشرف محود الخبرة معر وف النجدة ذاسن وتجربة لين الطاعة قديم النصيحة مأمون السريرة له بصيرة في الحق تقدمه ونية صادقة عن الادهان (٢) تحجزه واضمم اليه عدة

<sup>(</sup>١) الهوادةاللين وماير جي به الصلاح والرخصه (٢) المداهنة والغش

من ثقات جندك وذوى أسناتهم يكونون شرطة معه ثم تقدم اليه فى التواج المصاف واقامة الاحراس واذ كاء العيون وحفظ الاطراف وشدة الحند ومره فليضم القواد بانفسهم مع أصحابهم فى مصافهم كل قائد بازاء موضعه وحيث منزله قد شدما يينه و بين صاحبه بالرماح شارعة والتراس! موضوية (أ) والرجال راصدة ذا كية الاحراس وجاة الروع خائفة طوارق العدوو بياته ثم مره و أن يخرج كل ليداة قائد امن أصحابه أوعدة منهم ان كانوا كثيراعلى غلوة أوغاوتين من عسكرك محيطا بمزلك ذا كية احراسه قلقة التردد مفرطة الحدرمدة للروع متأهبة للقتال آخذة على أطراف العسكر ونواحيه متفرقين فى اخسلافهم كردوسا كروسا (٢) يستقبل بعضهم بعضافى الاختلاف و يكسع (٢) متقدمافى التردد فاجعد ذلك بين قوادك وأهل عسكرك نو بامعروفة وحصامفر وضة لا يعدمنده من دلفا بمودة ولا يتحدمل على أحد فيه بموجدة ان شاءالله و

فوض الى أصراء جندك وقوادهم أمو رأصحابهم والاخدعلى أيد بهم رياضة منك طم على السمع والطاعة لاصرائهم والاتباع لاص هم والوقوف عند نهيهم وتقدم إلى أصراء الاجناد في النوائب التي أزمتهم اياها والاعمال التي استنجد تهم لها والاسلحة والسكراع التي كتبتها عليهم واحد واعتلال أحد من قوادك عليك عاجول بينك و بين جندك وتقويمهم لطاعتك وقعهم عن الاخلال بمراكزهم التي بما وكاوا به من أعماطم فان ذلك مفسدة للجندمي لمقواد عن الجدول لمناسحة والتقدم في الاحكام .

واعلم ان استخفافهم بقوادهم وتضييعهم أمرهم دخول الضياع على أعمالك واستخفاف بامرك الذي أعمر ونبيعهم أمرهم دخول الضياع على أعمالك منهم على عقو به ألدى بأعمر ونبعوراً بك الذي تقدم أحد من أصحابه الاعقوبة تأديب وتقويم ميل وتثقيف أود فاماعقوبة تبلغ تلف المهجة واقامة الحدفى قطع أوافراط فى ضرب أوا خاسال أوعقوبة فى سفر فلايلين ذلك من جندك أحد غيرك أوصاحب شرطتك بامرك وعن رأيك واذنك ومتى لم تذلل الجند لقوادهم وتضرعهم (٤) لامرا أهم يوجب عليك طما لحجة بتضييع (٤) وانكان منهم لامرك خلل انتهاونوا به من عملك أو عزان فرط منهم فى تى وكانهم اليه أوأسندته

<sup>(</sup>۱) وضن الشئ يضنه فهوموضون ووضين ثني بعضه على بعض وضاعف ونضاء (۲) كردس الخيـ ل جعلها كتيبة كتيبة والكردوسة بالضم قطعة عظيمة من الخيــل والجم كراديس (۳) كسعة كنعه ضرب ديره بيده أو بصدرقدمه (٤) تذللهم

اليهم ولمتجدالى الاقدام عليهم باللوم وعض العقو بة مجازا نصل مهالى تعنيفهم بتفريطك في نذايل أصحابهم لهم وافسادك اياهم عليهم فانظر في ذلك نظرامحكما وتقدم فيه تقدما بليغاء واياك أن يدخل ومك وهن أوعزمك امارا (؟) من رأ يك ضياع ، والله استودع دينا في نفسك .

اذا كنت من عدوك على مسافة دانية ومنن الهاء مختصر وكان من عسكرك مفتر با قدشامت طلائمك مقدمات نسلالته وحاةفتنته فتأهبأ هبة المناجزة وأعداءه ادالحذر وكتبخيولك وعبجنودك واياك والمسرالامقدمة وميمنة وميسرة وساقة قدشهروا بالاسلحة ونشروا البنود والاعلام وعرف جندك مماكزهم سائر ينتحت ألويتهم قدأخذوا أهبةالقتال واستعدواللقاء ملحين الىمواقفهم عارفين بمواضعهم من مسيرهم ومعسكرهم وليسكن ترجلهم وتنزلهم على راياتهم وأعلامهم ومرا كزهم • وعرف كل قائد وأصحابه موقعهم من الميمنة والميسرة والقلبوالساقة والطليعة لازمين لهماغ يرمخلين بمااستنجدتهمله ولامتهاونين بمناهبت بهماليه حتى تكون عساكرهم في كل مهل تصل اليه ومسافة تختارها كالمعسكر واحدق اجتماعها علىالعبدة وأخذهابالحزم ومسيرها على راياتها ونز ولهاعلى مراكزها ومعرفتها بمواضعها ان أضلت دابة موضعها عرف أهل العكر من أى المراكزهي ومن صاحبها وفي أى المحل حاوله منها فردت اليه هداية ومعرفة ونسبة فيادة صاحبها . فان تقدمك في ذلك واحكامك له اطراح عن جندك مؤنة الطلب وعناية المعرفة وابتغاء الضالة . ثم اجمل على سافتك أوثق أهل عسكرك في نفسك صرامة ونفاذاو رضافي العامة وانصافامن نفسه للرعية وأخذابا لحقي في المعدلة مستشعرا تفوي الله وطاعته آخذابهديك وأدبك واقفاعند أمرك ونهيك معتزما علىمناصحتك وتزيينك نظيرالك فياخال وشيهابك فيالشرف وعديلافي المواضع ومقاربافي الصيتتما كشف معدا لجعوأ يدمالقوة وقوء بالظهر وأعنه بالاموال واغر وبالسلاح ومروبالعطف علىذوى المنعف من جندك ومن رخفت به (١) دابته وأصابته نكبة من مرض أورجاة أوآفة منغيران تأذن لاحدمنهم فبالتنحى عن عسكره أوالتخلف بعيد ترجله الاالجهود أوالطروق باسخة منقدم اليه محذراوص دزاجراوانهه مغلظا بالشدة علىمن صربه منصرفا عن معكرك من جندك بغيرجوارك شادالهم أسرا وموقرهم حديدا ومعاقبهم

موجعاأ وموجههم اليك فتنهكهم عقوبة وتجعلهم لغيرهم من جندك عظة .

واعد انه ان أيكن بذلك الموضع من تمكن اليه واثقا بنصيحته عارفا بيصرته قد باوت منه أمامة تسكنك اليه وصرامة نؤمنك مهانته و نفاذا في أمرك يرخى عنك خناق الخوف في اضاعته لم آمن تسلل الجند عنك لواذا (١) ورفضهم مراكزهم واخد الالهم عواضعهم وتخلفهم عن أعمالهم آمن بن تغيير ذلك عليهم والشدة على من اخترمه منهم ما ٥٠٠ ذلك في وهنك واخذ من قوتك وقلل من كترتك ٠

اجعل خاف سافتك رجلا من وجود قوادك جليد اماضيا عفيفاصارما شهمالرأى شديد الحفر شكيم القوة غيرمد اهن في عقو بة ولامهين فقوة ف خسين فارسا من خيلك تخشر البيك جند لك و يلحق بك من يتخلف عنك بعد الابلاغ في عقو بتهم والنهك لهم والتنكيل بهم وليكن لعقوتك في المتزل الدى ترتحل عنه والمنهل الذى تتقوض منه مفرطا في النقض والتبعلن تخلف عنك منسبداف أهل المنهل وسا كنه بالتقدم موعزا البهم في النقض والتبعلن تخلف عنك منسبداف أهل المنهل وسا كنه بالتقدم موعزا البهم في النقض والتبعلن تخلف عناد المرابع والخواجهم من مكانهم وابعاد العقوبه الموجعة والنسكال المنيل في الاشعار واصفاء الاموال وهدم العقار الن آوى منهم أحدا أوسترموضعه وأخنى محلم وحذره عقو بتك اياد في الترخيص لاحدوا لمحاباة الدى قرابة والاختصاص بذلك لذى أثرة أوهوادة و

وليكن فرسانه منتخبين فالقوة معر وفين بالنجدة عليهم سوابخ الدروع دونها شعارا لحشو وحب الاستحثاث (٤) متقلدين سيوفهم سامطين كناتنهم مستعدين لحيج ان بدههم أوكين أن يظهر لهم واياك ان تقبل ف دوابهم الافرساقو ياأو برذ وناوتيجا فان ذلك من أقوى القوة لهم وأعون الظهير على عدوهم ان شاءائة ،

ليكن رحيلك اباناواحــاو وقتامعاوما لتخف المؤية بذلك على جندك ويعلموا أوان رحيلك اباناواحــاو وقتامعاوما لتخف المؤية بذلك على جندك ويعلموا أوان رحيله من يقدموا بهم وتسكن أفئدتهم الى الوقت الذى وقفواعليه ويطمئن ذو و (الحاجات) ابان الرحيسل ومتى يكون رحيلك مختلفا تعظم المؤنة عليسك وعلى جندك و يخلوا بمراكزهم ولا يزال ذو والسفة والنزق يترحلون بالارجاف وينزلون بالتوهم حتى لا ينتفع ذوراً ى بنوم ولاطما نينة .

اياك أن تنادى برحيل من منزل تكون فيه حتى المرصاحب تعبيتك بالوقوف على معسكرك أخذا بفوهة جنبتيه باسلحتهم عدة لامران حضر ومغاجأة من طليعة للعدوان

<sup>(</sup>١) اللوذبالشي الاستتاروالاحتضان به كاللواذمثلثة واللياذوالملاوذة

أوادنهزة أولهت عند كم عندة ، ثم مرالناس بالرحيل وخيلك واقفة وأهبتك معدة وجنتك واقية حتى اذا استقلام من معكر كم وتوجهتم من منزل كم سرتم على تعبيت كم بمكون ربح وهدو و حاة وحدن دعة .

فاذا انتهيتم الى منهل أردت نزوله أوهمت بالمعكر به فاياك و نزوله الابعد العلم بان تعرف لك أحواله أو يسلم الدخيلة و يستبطن عام أموره ثم ينهيها البك وماصارت اليه لتعلم كيف احتمال عسكرك وكيف مأواه وأعلامه وكيف موضع عسكرك منه وهل لك اذا أردت مقاما به أومطا ولة عدوك ومكايد ته فيه قوة تعملك ومددياً تيه فانك ان م تفعل ذلك المتأمن ان بهجم على منزل بز علك منه ضيق مكانه وقاة مياهه وانقطاع مواده ان أردت بعدوك مكيدة واحتجت من أصرهم الى مطاولة فان ارتحات منه كنت غرضا لعدوك ولم تجد الى الحاربة والاخطار سبيلا و وان أقت به أقت على مشقة حصر وفى أزل (١) وضيق فاعرف ذلك وتقدم فيه

فاذاأردت بزولاأص تصاحب الخيل الني رحلت الناس فوقفت متنحية من معكرك عدة لام راداعك ومفز عالب به به الراعتك قد أمنت باذن الله وحوله فأة عدوك وعرفت موقعها من حتى بأخذ الناس منازهم وتوضع الاثقال مواضعها و يأتيك خبر طلائعك وتخرج دباباتك (٢) من عكرك دبابا عيطين بعكرك وعدقاك ان احتجت اليهم وليكن دباب جندك بعسكرك أهل جلد وقوة قائدا أواثنين أوثلا نه باصاحب نعبيتك ليداة ويوم تو بابينهم فاذا غربت الشمس ووجب (٣) نورها أخرج اليهم صاحب تعبيتك أمداهم عسسابالليل في أقرب من مواضع دباب الهار يتعاور ذلك قوادك جيعا بلا عاباة لاحدمني في فيولاا دهان ان شاءالله

ایالهٔ ان یکون منزلك الاف خند ق أو حصن تأمن به بیات عدوك و تستنیم فیده الی الخرم من مکید ته و اداوضعت الانقال و خططت آبنیة أهل العسكر لم عدخباء ولم بنتصب بناء حتی بقطع لسكل قائد ذرع معلوم من الارض بقد رأ صحابه فی حتفر و علیم (ویبنون) بعد ذلك خناد ق الحسك طارحین لها دون أشجار الرماح و نصب الترسة له ابابان قدوكات بعد بحفظ كل باب منهما رجلا من قوادك في ما تفرجل من أصحابه فاذا فرغ من الخند ق

<sup>(</sup>١) الازل الضيق والشدة (٧) الدابة مشددة آلة تتخذ للحروب فتدفع في أصل الحصن فينقبون وهم ف جوفها (٣) وجبت الشمس غابت

كان ذلك القائدان أهلالذلك المركز (وموضع) تلك الخيل وكانواهم البوابين والاحواس الدينك الموضعين ندالى (؟) الرفاهة والسعة وتقدم العسكر أوالتأخوعنه فان ذلك عمايضعف الوالى ويوهنه لاستنامته الى من ولاه ذلك وأمنه به على جيشه

واعترانكاذا أمنتباذن القطوارق عدوك وبغتاتهم فاذار امواذلك منك كنتقد أحكمت ذلك وأخذت بالجدفيه وتقدمت في الاعدادله ورتقت مخوف الفتق منه ان شاءالله اذاابتليت ببيات عدوك أوطرفك رائعاني ٥٠٠ حذرامعدامشمراعن ساقك مسريا لحربك قدقدمت دراجتك الى مواضعها على ماوصفت لك مه الني قدرت لك وطلائعك حيثاً من الكوجندك حيث عبات قدخطرت عليهم بنفسك وتقدم الى جندك ان (طرق) طارق أوفاج أهم عدواً لا يسكام أحدمهم رافعاصوته بالتكبير مستغفر إ (١) في اجلاب معلناللارهاب الاأهل الناحية (التي) يقعبها العدوطارقا وليشرعوا رماحهم مادين لهافى وجوههم و يرشقهم النبل ملبدين ترستهم لازمين اراكزهم ٥٠ قدم عن موضعها ولامنحاز بن الى غيرمركزهم وليكبر واثلاث كبيرات متواليات وسائر الجندهادون . . عدوك من معكرهم فتمدأهل تلك الناحية بالرجال من أعوانك وشرطك ومن انتخبت قبل ذلك عدة للشدائد وتدس طم النشاب والرماح واياك أن بشهر واسيفا يتعجالدون به وتقدماليهم فلايكون قنالهمالليل فاتك المواضع من طرقهم الابالرماح مسندين طاالي صدورهم والنشاب راشقين بدوجوههم قدالبدوا بالترسة واستجنوا بالبيض وألقواعلهم سوابغ الدروع وحباب الحشو فان صدالع دوعنهم حاملين على ناحية أخرى كبرأهل تلك الناحية الاولى وبقيةالعكركوت والناحيةالتي صدرعنهاالعدولازمةلمرا كزها فعلت في تقويتهم وامدادهم بمنسل صنيعك باخوانهم واياك وان تخمد نار رواقك واذا وقع العدو فمعسكرك فأججها ساعراها وأوقدها حطباجؤلا يعرف بهاأهل العسكر مكانك وموضع رواقك ويسكن نافرقلو بهم ويقوىواهن قوتهم و يشتدمنخذ ل ظهورهم ولابرجفوت فيك بالظنون ويجيلون لك آراءالسوء وذلك من فعلك ردعدوك بغيظه ولميستقل منك بظفر ولم يبلغ من نكايتك سرورا ان شاءاللة

فان انصرف عنك عدوك و نكل عن الاصابة من جندك وكان بخيلك قوة على طلبه أوكانت تاك خيل معدد وكتيبة منتخبة قدرت ان تركب بهم أكتافهم وتحملهم على سنتهم فأتبعهم جريدة خيل عليها الثقات من فرسانك وأولو النجدة من حاتك فانك ترهق عدوك

وقد أمن بياتك وشغل بحلاله عن التحر زمنك والاخذبا بواب معسكره والضبط لمحارسه موهنة حاتهم الخبة (۱) ابطاهم لما ألفو كم عليه من التشمير والجد قدعقر الله فيهم وأصاب منهم وجوح من مقاتلتهم وكسر من أمانى ضلالتهم وردمن مستعلى جاحهم و وتقدم الى من توجه في طلبهم وتنبعه (ان يكونوا) وهم في سحكون الربح وقاة الرفث وكثرة النسبيح والتهليل واستنصارات عزوجل بقاو بهم وألسنتهم سراوجهم اللالجب ضجة والارتفاع خوضاء دون أن يردوا على مطابهم و ينتهز وافرصهم ثم يشهروا السلاح وينضوا السيوف فان طاهيبة رائمة و بديهة مخوفة الاية وم لحافى بهمة الليل الاالبطل الحارب وذوالبصيرة الحامى المستمين المقائل وقليل ماهم عند المك المواضع انشاء الله

ليكن أولما تقدمه في التهيؤ لعدوك والاستعداد للقائه انتخابك من فرسان عسكرك وحاة جندك ذوى البأس والحدكة والجدوالصرامة عن قد (اعتا) دطراد المكاة وكشرعن نجده فالحرب وقامعلى ساق في منازلة الاقران ثقف الفراسة مستجمع القوة مستحصدالريرة صبوراعلي هوالبالليل عارفا يمناهزالفرص لمتهنه الحنكة ضعفا ولاأبلغت بهالسن ملالا ولاأسكرته غرةالحداثة جهلا ولاأبطرته نجدةالاغمارصلفاج يئا على مخاطرة التلف متقدماعلي ادراع الموت مكابرا لمرهوب الهول متقحما مخشي الحتوف خاتضاغمرات المهالك برأى يؤيده الحزم ونيسة لاعلجها الشبك واهواء مجتمعة وقلوب موقتةعارفين بفضل الطاعة وعزهاوشرفها وحيث محلأ هلهامن التأبيد والظفر والتمكين تماعرضهمراى عين على كراعهم وأسلحتهم واشكن دوابهما ناث عتاق الخيول وأسلحتهم سوابغ الدروع وكالآلة الحارب متقلدين سيوفهم المستخاصة من جيد الجواهر وصافى المديد والمتخيرة من معادن الاجناس هندية الحديد أوبدنية يمانية الطبع رقاق الضارب مستو بةالشحذ مشطبة الضريبة ملبدين بالترسة الفارسية صينية التعقيب معامة المقابض يحلق الحديد انعاؤهام بعة ومحارزها بالتجليد مضاعفية ومحلها مستخف وكناش النيل وجعاب القسى قداستحقبوها وقسى الشريان والنبع اعرابية الصنعة مختلفة الاجناس محكمةالعمل ونصولالنبلمسمومة وتركيبهاعراق وتريبشهابدوي مختلفةالصوغفي الطبع شتى الاعمال في النشطيب والاستزادة ولتكن الفارسية مقلوبة المقابض منبسطة

<sup>(</sup>١) لغبأعياأ شدالاعياء

السنة سهاة الانعطاف مقربة الانتخناء تمكنة المرمى واسعة الاستهم فرضها سهاة الورود معاطفها غيرمعنون (؟) المواتاة

مول على كلمانة رجل منهم رجلا من أهل خاصتك وتقاتك ونصائحك و تقدم اليهم في ضبطهم وكف م واستنزل نصائحهم واستعداد طاعتهم واستخلاص ضهائرهم وتعهد كراعهم وأسلحتهم مقيا لهم من النوائب التي تلزم أهل العكر وعامة جندك ثم اجعلهم عدة الامران فاجأك أوطار قيبتك و ومرهم أن يكونواعلى أهبة معدة وحدرهم فانك لاتدرى أى الساعات من ليلك ونهارك تكون اليهم حاجة ك فليكونوا كرجل واحد فى التشهير والتردف وسرعة الاجابة فانك عسيت أن لا تجدعند جاعة جندك مثل تلك الروعة والمباغنة ان احتجت الى ذلك منهم معونة كافية ولا أهبة معدة مل ذلك كذلك فاذ كرهاولى الذن نبحث (٤) عدمتك وقوتك تقوياقد قطعتها على القواد الذين وليتهم أمورهم فسميت أولا وانياوناك و يطرقك لبعث واحدكان معدد الم تعتبح فيد الى استحانهم في ساعتهم تلك وقطع البعث عليهم عند ما يرهقك وان احتجت الى النين وثلاث وجهت منهم ال ادتكان شاء الله

وكل بخزائنك ودواو ينكرجالا أميناصا لحاذاور ع حاجزودين فاضل واجعل معه خيلا يكون مسيرها ومنزها وترحلها مع خزائنك وتقدم اليه في حفظها والتوفر عليها واتهام من يستولى على شئ منهاعلى اضاعت والنهاون به والشدة على من دنامنها في مسيراً وضامها في منزل وليكن عامة الجندوا لجيش الامن استصلحت للسير معها متنحين عنها مجانبين ها فانه ربحا كانت الجولة وحدث الفزعة فان لم يكن للخزائن عن يوكل بها هل حفظ ها وذب عنها أسرع الجند اليها وتداعوا تحوها حتى تكاديترا مى ذلك بهم الى انتهاب العسكر واضطراب الفتنة فان أحسل الفتن وسوء السيرة كثير وانحاهم تهم السرفاياك وان يكون واضطراب الفتناها ومرتها (١) لاحد في خزائنك ودواو ينك وبيوت أمو الك مطمع أو يجدوا الى اغتيالها ومررتها (١) انتهاب المناهاية و

اعلمان أحسن مكيدتك أثراف العامة وأبعب هاصوتا في حسن القالة ما نلت الظفر فيه بحسن الروية وحزم التبديير ولطف الحيلة فلتكن رويتك في ذلك وحوصك على اصابت لا بالقتال واخطار التلف و وادسس الى عدوك وكاتب رؤسهم وقادتهم وعدهم المنالات ومنهم الولايات وسوغهم التزاب وضع عنهم الاحن واقطع عنهم أعناقهم بالمطامع واملا قلوبهم بالترهيب وان أمكنتك منهم الدوائر وأصار بهم اليك الرواجع وادعهم الى الونوب بصاحبهم أواعنزاله ان إمكن لهم بالوثوب عليه حلااة ولاعليك أن نطرح الى بعضهم كتبا كأنها جوابات كتب لهم اليسك وتكتب على ألمنتهم كتبا اليه تدفعها اليهم و يحمل بها صاحبهم عليهم و تنزلهم عنده منزلة النهمة فلعل مكيدتك فى ذلك أن يكون فيها افتراق كلنهم وتشتيت جاعتهم واحش قلو بهم سوء الظن من واليهم فيوحشهم سيفه وأسرع فى الوثوب بهم أذا أيقنوا بانها مناياهم فان بسط بده بقتلهم وأواخ فى دمائهم سيفه وأسرع فى الوثوب بهم أشعرهم جيعا الخوف وشملهم الرعب ودعاهم اليسك الهرب وتهافتوانحوك بالنصيحة وان كان متأنيا محتملار بحوت أن تستميل اليك بعضهم وتستدعى بالطمع ذوى الشرمنهم وتنال بذلك ما تحيم من أخبارهم ان شاءالله .

اذا تدانى الصفان وتواقف ألجعان واحتضرت الحرب فعبأت أصحابك لقتال عدوهم فا كثر من لاحول ولاقوة الاباعة والتوكل على الله والتفويض اليه ومسألته توفيقك وارشادك وان يعزم لك على الرشد والعصمة الكالمة والحيطة الشاملة .

ومرجندك بالصمت وقاة التلفت الى المشارله وكثرة التكبير فى أنفسهم والتسبيح بضائرهم وألا بظهر واتكبيرا الافى الكرات والحلات وعندكل زافة يزدلفونها فاماوهم وقوف فان ذلك من الفشل والجبن و وليكثر وامن لاحول ولاقوة الابالله حسبنا الله ونم الوكيل و اللهم انصر تاعلى عدوك وعدو تا الباغى واكفنا شوكته المستحدة وأبدنا علائكات الغالبين واعصمنا بعونك من الفشل والحجز انك ارحم الراحين و

وليكن فى عسكرك مكبرون بالليل والنهار قبل المواقعة يطوفون عليهم بحضونهم على القتال و بحرضونهم على على القتال و بحرضونهم على عدوهم و يصفون لهم منازل الشهداء وثوابهم و يذكر ونهم الجنة ورخاءاً هلها وسكانها و يقولون اذكر والله بذكر واستنصر وه بنصركم و وان استطعت أن تكون أنت المباشر لتعبية جندك و وضعهم من راياتك ومعك رجال من ثقات فرسانك ذو ومن ونجر بة و نجدة على التعبية وأمير المؤمنة بن واصفها المك في آخر كتابه هذا ان شاءالله أيدك الله بالنصر وغلب المك على القوة وأعانك على الرشد وعصمك من الزيغ وأوجب المنشهد معك ثواب الشهداء ومنازل الاصفياء والسلام عليك ورحة الله و بركاته

﴿ ومن الرسائل المفردات في الشطرنج رسالة عبد الحيد ﴾

أما بعد فان الله شرع دينه بانهاج سبله وايصاح معالمه باظهار فرائضه و بعث رسله الى